

## المكتبة الخضر الأطفال



الطبعة العادية والعشرون



دارالمعارف

بقلم: عبدالله الكبير



كَانَ أَمِينَ جَالِسًا ، بِٱلْقُرْبِ مِنْ أَبِيهِ ٱلْمَرِيضِ ، آلرَّاقِدِ فِي فِرَاشِهِ ، فَرَآهُ يُحَرِّكُ رَأْسَهُ ، وَيَلْتَفِتُ إِلَيْهِ ، وَيَقُولُ ؛ يَا بُنِيَّ ! فِرَاشِهِ ، فَرَآهُ يُحَرِّكُ رَأْسَهُ ، وَيَلْتَفِتُ إِلَيْهِ ، وَيَقُولُ ؛ يَا بُنِيَّ ! إِنَّكَ وَلَدْ طَيِّبْ ، وَإِنِّنِي أَمُوتُ وَأَنَا رَاضٍ عَنْكَ ، فَاصْنَعِ آلْخَيْرَ إِنَّكَ وَلَدْ طَيِّبْ ، وَإِنِّنِي أَمُوتُ وَأَنَا رَاضٍ عَنْكَ ، فَاصْنَعِ آلْخَيْرَ وَائِمًا ، وَآللُهُ يَرْعَاكَ . . . .

وَلَمْ يَسْتَطِع ِ ٱلْأَبُ أَنْ يُتِمَّ حَدِيثَهُ ، فَقَدْ مَالَ رَأْسُهُ ، وَفَارَقَتْ رَرُوحُهُ عَسَدَهُ ، وَأَصْبَحَ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ .

مِسْكِينٌ أُمِينٌ ! لَقَدُ صَار يَتِيًا، وَحِيدًا فِي هَذِهِ آلدُّنْياً، وَهُوَ لَا يَزَالُ فِي ٱلسَّادِسَةَ عَشَرَةَ مِنْ مُعمْره ِ، فَمَاذَا يَفْعَلُ، فِي هَذِهِ ٱلْمُصِيبَةِ ٱلْكَبِيرَةِ ٱلَّتِي نَزَلَتْ بِهِ ؟ . . . لَقَدُ سَحَبَ ٱلْغِطَاءَ عَلَى وَالَّدِهِ ٱلْمَيَّتِ، وَقَبَّلَ يَدَهُ ، وَأَخَذَ يَبْكِي بِدُمُوعٍ حَارَّةٍ ، حَتَّى غَلَبَهُ ٱلتَّعَبُ، فَأَسْنَدَ رَأْسَهُ إِلَى طَرَفِ آلسَّرِيرِ ، ٱلرَّاقِدِ عَلَيْهِ أَبُوهُ ، وَآسْتَغْرَقَ فِي ٱلنَّوْم ِ . . .

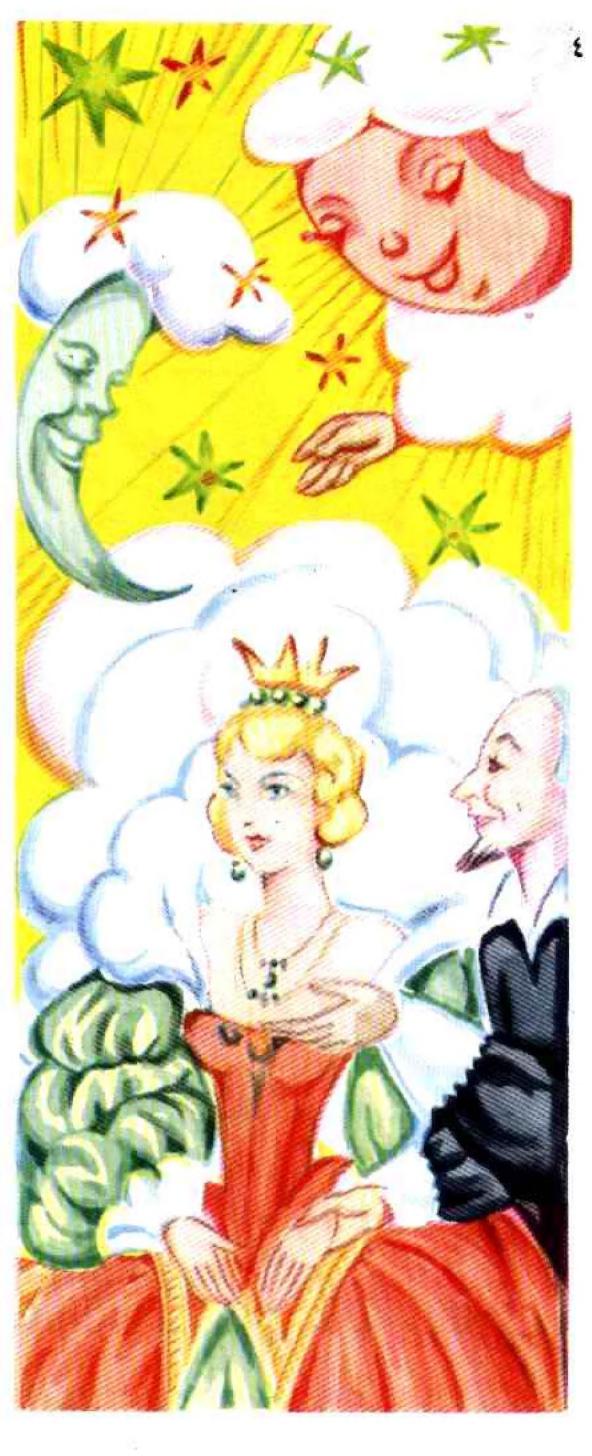

وَفِي نَوْمِهِ رَأَى خُلْمًا عَجِيبًا : رَأَى آلشَّمْسَ تَضْحَكُ عَجِيبًا : رَأَى آلشَّمْسَ تَضْحَكُ لَهُ ، وَآلْقَمَرَ يَنْحَنِي أَمَامَهُ ، وَفَتَاةً لَهُ ، وَآلْقَمَرَ يَنْحَنِي أَمَامَهُ ، وَوَالِدَهُ جَمِيلَةً تَقْتَرِبُ مِنْهُ ، وَوَالِدَهُ يُشِيرُ إِلَيْهَا ، وَيَقُولُ : هَـنّهِ عَرُوسُكَ يَا وَلَدِي! إِنَّهَا أَجْمَلُ عَرُوسُكَ يَا وَلَدِي! إِنَّهَا أَجْمَلُ الْبَنَاتِ خَلْقًا وَخُلُقًا ! . . . .

صَحَا أُمِين ، فَلَمْ يَجِد شَمْسًا ضَاحِكَةً ، وَلَا قَمَرًا مُنْحَنِيًا ، وَلَا قَمَرًا مُنْحَنِيًا ، وَلَا عَرُوسًا جَمِيلَةً . وَإِنَّمَا رَأَى نَفْسَهُ وَحِيدًا ، فِي آلْغُرْفَةِ نَفْسَهُ وَحِيدًا ، فِي آلْغُرْفَةِ آلُواسِعَةِ ، وَأَمَامَهُ وَالِدُهُ مَيِّتًا فِي فَرَاشِهِ .

ومَرَ بِقَبْرِ أَبِيهِ ، فَوَقَفَ فِي خُشُوعٍ ، وَقَالَ : نَمَ مُسْتَرِيحًا يَا أَبِي ! سَأَكُونُ طَيِّبَ آلْقَلْبِ ، كَمَا كُنْتَ أَنْتَ ، وَسَأَعِيشُ كَمَا رَبَيْتَ أَنْتَ ، وَسَأَعِيشُ كَمَا رَبَيْتَنِي ، وَسَأَحِبُ آلنَّاسَ جَمِيعًا ، وَأُقَدِّمُ لَهُمْ مَا أَسْتَطِيعُ مِنْ مُسَاعَدَةٍ . . . .

ثُمَّ آنْصَرَفَ رَاضِيَ آلنَّفْسِ ، وَصَارَ يَمْشِي يَيْنَ آلْخُقُولِ ، حَتَّى أَوْشَكَتِ آلشَّمْسُ أَنْ تَغِيبَ ، فَجَلَسَ عَلَى كُوْمَةٍ مِنَ آلْقَشِ ، وَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى آلسَّماءِ ، آلَّتِي صَبَغَهَا آلشَّفَقُ بِلَوْنِهِ آلْأَحْمَرِ ، وَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى آلسَّماءِ ، آلَّتِي صَبَغَهَا آلشَّفَقُ بِلَوْنِهِ آلْأَحْمَرِ ، وَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى آلنَّاضِ ، آلَّذِي يُحِيطُ بِهِ ، وَآلاًزُهُا وِ آلنَّ تِي آخَتَلَفَتْ وَإِلَى آلزَرْعِ آلنَّاضِ ، آلَّذِي يُحِيطُ بِهِ ، وَآلاًزُهُا وِ آلْوَانُهَا ، وَ إِلَى جَدْولِ آلْمَاءِ آلصَّافِي ، آلَّذِي تَدَلَّتُ فَوْقَهُ آلْأَغْصَانُ ، كَأَنَّهَا تُرِيدُ أَنْ تُصَافِحَهُ . . . .



أَنِسَ أَمِينٌ بِهَـٰذَا ٱلْجَمَالِ ، وَنَامَ عَلَى ٱلْقَشِ ، نَوْمًا عَمِيقًا ، وَلَمْ يُوقِظُهُ إِلَّا تَعْرِيدُ ٱلنَّطْيُورِ ، وَأَشِعَةُ ٱلشَّمْسِ تُدَاعِبُ وَجْهَهُ . وَلَمْ يُوقِظُهُ إِلَّا تَعْرِيدُ ٱلنُّطْيُورِ ، وَأَشِعَةُ ٱلشَّمْسِ تُدَاعِبُ وَجْهَهُ . وَبَعْدَ أَنْ صَلَّى صَلَاةَ ٱلصَّبْحِ ، مَضَى فِي طَرِيقِـهِ ، فَشَاهَدَ رَجُلَيْنِ مِنَ ٱلْأَشْرَادِ ، يُحَاوِلَانِ إِخْرَاجَ مَيِّتٍ مِنْ نَعْشِهِ ، فَآقْ تَرَبَ مِنْهُمَا ، وَقَالَ لَهُمَا ، لِمَاذَا تُقْلِقَانِ رَاحَةَ هَذَا ٱلْمَيِّتِ ؟ فَنَظُرَ إِلَيْهِ ٱلرَّجُلانِ فِي غَضَبٍ ، وَقَالَ لَهُ أَحَدُهُمَا ، وَمَا لَكَ فَنَظُرَ إِلَيْهِ ٱلرَّجُلانِ فِي غَضَبٍ ، وَقَالَ لَهُ أَحَدُهُمَا ، وَمَا لَكَ أَنْتَ ؟ إِبْتَعِدْ عَنَا ، وَلَا تَتَدَخَّلُ فِيمَا لَا يَعْنِيكَ . . . .

- وَلَكِنَّ عَمَلَكُما هَذَا قَبِيحٌ ، لَا يُرْضِي ٱللهَ . . .

- لَا شَأْنَ لَكَ بِمَا نَفْعَلُ . . . إِنَّهُ يَسْتَحِقُّ أَكْثَرَ مِنْ هَذَا ،

فَقَدْ كَانَ مَدِينًا لَنَا بِأَلْنِيْ جُنَيْهِ ، وَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَدُفْعَ لَنَا ٱلدَّيْنَ .

فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ نَرْمِيَهُ لِلْكِكَلابِ، ٱنْتِقَامًا مِنْهُ !

وَٱسْتَمَرَ ٱلشِّرِيرَانِ فِي مُحَاوَلَتِهِمَا ، فَصَاحَ فِيهِمَا أَمِينَ الْإِنَّا اللهُ وَالْتَهِمَا أَمْين أَلْأَمْوَاتَ . . . أُتُرُكَاهُ ، وَأَنَا أَدْفَعُ اللهَ وَحُدَهُ ، هُوَ ٱلنَّذِي يُحَاسِبُ ٱلْأَمْوَاتَ . . . أُتُرُكَاهُ ، وَأَنَا أَدْفَعُ لَلهُ مَا مَعِي ، فَخُذَاهُ ، وَلَا تَعْتَدِيَا عَلَى لَكُمَا دَيْنَكُمَا . . . هَذَا كُلُّ مَا مَعِي ، فَخُذَاهُ ، وَلَا تَعْتَدِيَا عَلَى أَلَى مَا مَعِي ، فَخُذَاهُ ، وَلَا تَعْتَدِيَا عَلَى

مَيِّتٍ ، لَا يَسْتَطِيعُ ٱلدِّفَاعَ عَنْ نَفْسِهِ ١

أَخَذَ الشِّرِيرَانِ النُّقُودَ ، وَاخْتَفَيَا بَيْنَ الْأَشْجَارِ . فَأَعَادَ أَمِينَ الْأَشْجَارِ . فَأَعَاد أَمِينَ الْمُسِّتَ إِلَى قَبْرِهِ ، وَدَعَا لَهُ بِالرَّحْمَةِ ، وَسَارَ فِي طَرِيقِهِ ، حَتَّى الْمُسِّتَ إِلَى الْغَابَةِ الْكَبِيرَةِ ، فَرَأَى الْحُورِيَّاتِ قَدْ تَجَمَّعْنَ ، عَلَى وَصَلَ إِلَى الْغَابَةِ الْكَبِيرَةِ ، فَرَأَى الْحُورِيَّاتِ قَدْ تَجَمَّعْنَ ، عَلَى ضَوْءِ الْقَمَرِ الْمُتَسَلِّلِ مِنْ بَيْنِ الْأَشْجَارِ ، وَأَخَذْنَ يَلْعَبْنَ وَيَرْقُصْنَ ، ضَوْءِ الْقَمَرِ النَّدَى ، النَّي تَلْمَعُ فَوْقَ الْأَعْشَابِ وَالْأُورَاقِ ، عَلَى قَطَرَاتِ النَّذَى ، النَّي تَلْمَعُ فَوْقَ الْأَعْشَابِ وَالْأُورَاقِ ، عَلَى قَطَرَاتِ النَّذَى ، النَّي تَلْمَعُ فَوْقَ الْأَعْشَابِ وَالْأُورَاقِ ،



كَأَنَّهَا فُصُوصٌ مِنَ ٱلْأَلْمَاس . . .



تَلَفَّتَ أُمِينَ إِلَى جَهَةِ ٱلصَّوْتِ، فَأَبْصَرَ شَابًّا طَوِيلًا، مُلْتَفًّا فِي عَبَاءَة بَيْضَاءَ، وَفِي يَدِهِ عَصًا، وَعَلَى ظَهْرُهِ كِيسٌ ، وَعَيْنَاهُ صَافِيتَانِ كَأَعْيُن ٱلْمَلائِكَةِ ؛ فَا طَمْ أَنَّ لِرُونَيْهِ، وَرَدَّ عَلَيْهِ: إِنِّي مُسَافِرٌ إِلَى ٱلْعَالَمِ ٱلْوَاسِعِ ! . . . فَقَالَ ٱلْغَرِيبُ ؛ ﴿ وَأَنَا مِثْلُكَ يَا أَخِي؛ فَهَلْ تُحِبُّا أَنْ نُسَافِرَ مَعًا ؟ . وَبَعْدَ قَلِيلِ ، صَارَ ٱلِآثْنَانِ زَمِيلِهِ هَمَّهُ، وَقَصَّعَلَيْهِ أَحْزَانَهُ.

وَعِنْدُ مَا ٱنْتَصَفَ ٱلنَّهَارُ، جَلَسَا تَحْتَ شَجَرَةٍ كَبِيرَةٍ، يَتَنَاوَلَانِ طَعَامَهُمَا، فَمَرَّتُ بِهِمَا سَيِّدَةٌ عَجُوزٌ، تَحْمِلُ عَلَى كَتِفِهَا حُزْمَةً مِنَ ٱلْحَطَب، وَتَرْتَدِي ثَوْبًا أَسْوَدَ قَدِيمًا، تُزَيِّنُهُ ثَلَاثُ وَرْدَاتٍ مِنَ ٱلْحَطَب، وَتَرْتَدِي ثَوْبًا أَسْوَدَ قَدِيمًا، تُزَيِّنُهُ ثَلَاثُ وَرْدَاتٍ مِنَ ٱلْحَطَب، وَتَرْتُ عَنْهُمَا بِضْعَ خُطُواتٍ، زَلَّتُ قَدَمُهَا، جَمِيلَةٍ، فَلَمَّا ٱبْتَعَدَت عَنْهُمَا بِضْعَ خُطُواتٍ، زَلَّت قَدَمُهَا، وَسَقَطَت عَلَى ٱلْأَرْضِ، وَهِي تَصْرُخُ بِصَوْتٍ مُؤْلِمٍ، فَجَرَى وَسَقَطَت عَلَى ٱلْأَرْضِ، وَهِي تَصْرُخُ بِصَوْتٍ مُؤْلِمٍ، فَجَرَى الصَّدِيقَانِ إِلَيْهَا، فَرَأَيَا رِجْلَهَا قَدْ كُسِرَت . . . .

أَرَادَأُمِينٌ أَنْ يَحْمِلُهَا إِلَى بَيْتِهَا، فَقَالَ رَفِيقُهُ : إِنَّ مَعِي مَرْهَا يَشْفِيهَا فِي آلْحَالِ ، وأَنَا مُسْتَعِدٌ أَنْ أَدْهُنَ رِجْلَهَا بِمَرْهَمِي آلْعَجِيبِ، يَشْفِيهَا فِي آلْحَالِ ، وأَنَا مُسْتَعِدٌ أَنْ أَدْهُنَ رِجْلَهَا بِمِرْهَمِي آلْعَجِيبِ، إِنْ أَعْطَتْنِي هَذِهِ آلزَّهَرَاتِ آلثَّلاثَ ، آلَّتِي تُزَيِّنُ ثَوْبَهَا . . . فَقَالَتِ آلْعَجُوزُ ؛ لَقَدْ طَلَبْتَ ثَمَنًا غَالِيًا يَا وَلَدِي ! . . . ثُمَّ أَرَادَتِ آلنَّهُوضَ ، فَلَمْ تَسْتَطِعْ ، وَأَحَسَّت بِآلْأَلَم يَزْدَادُ . فَآضُطُرَّت إِلَى آلنَّهُوضَ ، فَلَمْ تَسْتَطِعْ ، وَأَحَسَّت بِآلْأَلَم يَزْدَادُ . فَآضُطُرَّت إِلَى خَلْعِ آلزَّهُونَ ، طَالِبَةً مِنْهُ خَلْعِ آلزَّهُونَ ، طَالِبَةً مِنْهُ أَنْ يَشْفِي رِجْلَهَا آلْمَكُسُورَة .

دَسَ ٱلرَّفِيقُ ٱلرَّفِيقُ ٱلزَّهَرَاتِ فِي كِيسِهِ ، وَدَهَنَ رِجْلَ ٱلْعَجُوزَةِ . بِمُوْءٍ . بِمُوْهِمِهِ ٱلسِّحْرِيِّ ، فَقَامَتْ نَشِيطَةً ، وَكَأَنَّ رِجْلَهَا لَمْ تُصَبْ بِسُوءٍ . وَلَكِنَ ٱلْحُزْنَ كَانَ يَمْلَأُ قَلْبَهَا ، عَلَى زَهَرَاتِهَا ٱلْجَمِيلَةِ ! وَلَكِنَ ٱلْحُزْنَ كَانَ يَمْلَأُ قَلْبَهَا ، عَلَى زَهَرَاتِهَا ٱلْجَمِيلَةِ ! وَمَضَى ٱلصَّدِيقَانِ فِي طَرِيقِهِمَا ، فَنَبَّهُ أَمِينٌ زَمِيلَهُ إِلَى ٱلْغُيُومِ وَمَضَى ٱلصَّدِيقِيانِ فِي طَرِيقِهِمَا ، فَنَبَّهُ أَمِينٌ زَمِيلَهُ إِلَى ٱلْغُيُومِ السَّوْدَاءِ ، ٱلتَّي تَكَادُ تَحْجُبُ ٱلشَّمْسُ ، وَتَسُدُ ٱلْأُفُقَ . فَقَالَ ٱلرَّفِيقُ : لَا ، يَا صَدِيقِي ! هَذِهِ لَيْسَتْ غُيُومًا ، وَإِنَّمَا هِيَ جَبَالْ آلرَّفِيقُ : لَا ، يَا صَدِيقِي ! هَذِهِ لَيْسَتْ غُيُومًا ، وَإِنَّمَا هِيَ جَبَالْ قَصْلِنَا عَنِ ٱلْعُلَمِ ٱلْوَاسِعِ ، ٱلَّذِي نُرِيدُ ٱلسَّفَرَ إِلَيْهِ . . . غَدًا

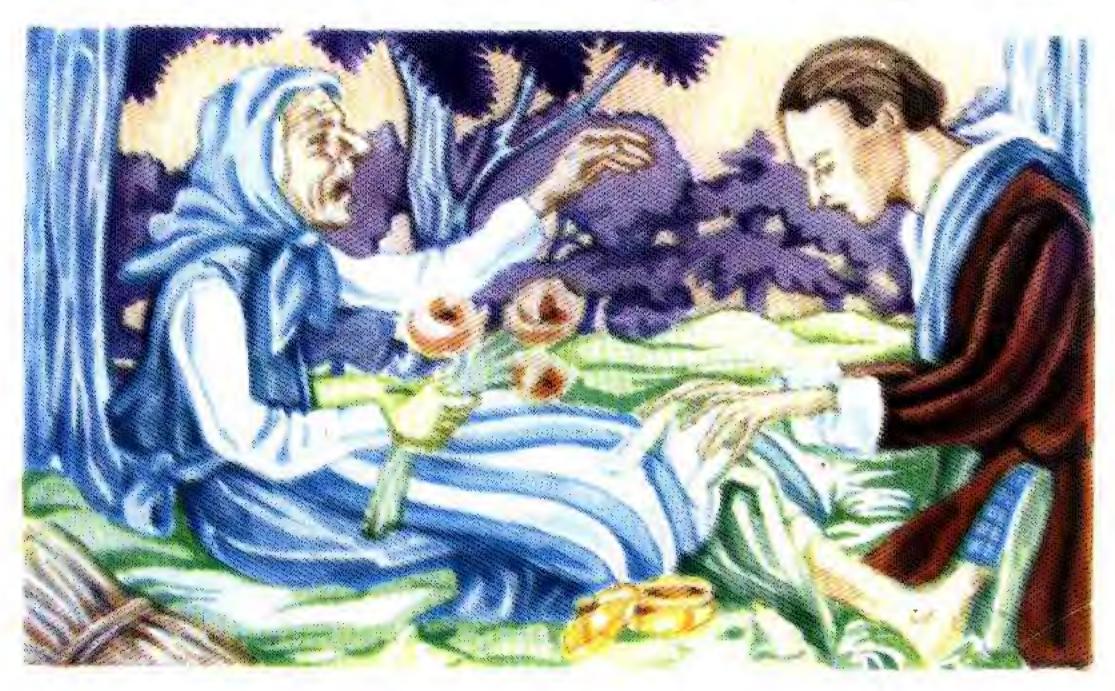

نَصْعَدُ هَذِهِ آلْجِبَالَ ، فَنَرَى آلْعَجَائِبَ وَآلْانَ الْعَجَائِبَ وَآلْعَرَائِبَ ... وَآلْآنَ هَيَّا بِنَا نَدْهَبُ إِلَى فُنْدُقٍ ، فِي هَيَّا بِنَا نَدْهَبُ إِلَى فُنْدُقٍ ، فِي طَرَفِ آلْغَابَةِ ، لِنَقْضِيَ فِيهِ كَلْمَانَا ، وَنَسْتَعِدَ لِرِحْلَةِ لَيْكَابَا ، وَنَسْتَعِدَ لِرِحْلَةِ الْعَدِ...

دُخُلَ ٱلرَّفِيقَانِ ٱلْفُنْدُق، فَشَاهَدا فِي بِهُوهِ ٱلْمُتَسِعِ، فَشَاهَدا فِي بِهُوهِ ٱلْمُتَسِعِ، جَمْعًا كَبِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ، وَأَمَامَهُمْ رَجُلْ وَاقِفْ عَلَى مُسْرَحٍ صَغِيرٍ، يُحَرِّكُ أَرَجُوزًا، مَسْرَحٍ صَغِيرٍ، يُحَرِّكُ أَرَجُوزًا، فَجَلَسَا بَيْنَ ٱلْمُتَفَرِّجِينَ، فَأَبْصَرَا فَجَلَسَا بَيْنَ ٱلْمُتَفَرِّجِينَ، فَأَبْصَرَا فَجَلَسَا بَيْنَ ٱلْمُتَفَرِّجِينَ، فَأَبْصَرَا أَلَى اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُولُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ الللْهُ اللْمُ اللَّهُ الللْهُ اللْهُ اللْ

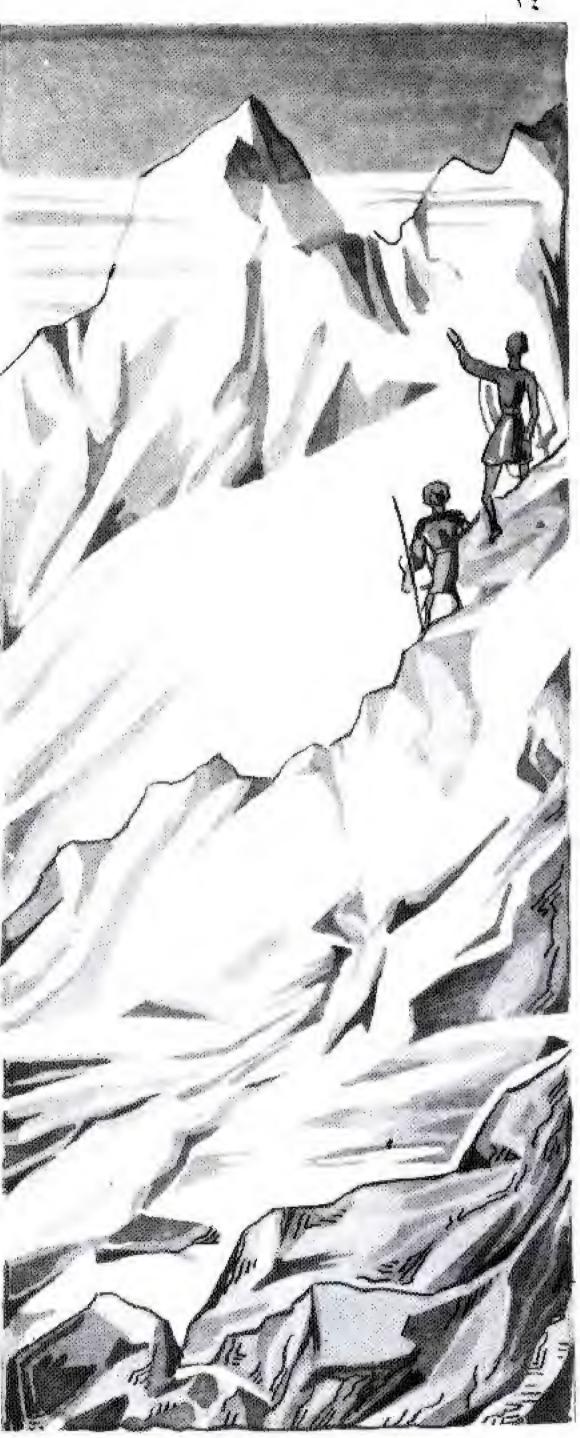

تُمَثَّ لَانِ مَلِكًا وَمَلِكَةً ، عَلَى رَأْسَيْهِما تَاجَانِ يَلْمَعَانِ ، وَ ثِيَابُهُما جَمِيلَة ، لَها ذُيُولَ طُويلَة ، وَوَرَاءَهُمَا حَاشِيَة " كَبِيرَةٌ ، مِنَ ٱلدُّمَى ٱلظَّريفَةِ ، لَهَا شُوَارِبُ كَثِيفَةٌ ، وَعُيُونَ " مِنْ زُجَاجٍ أَزْرَقَ بَرَّاقٍ . جَلَسَ ٱلْمَلِكُ وَٱلْمَلِكَةُ، وَأَحَاطَت بهما حَاشِيتُهُما ؛ ثُمَّ دَخَلَتْ طَائِفَةٌ أُخْرَى مِنَ ٱلدُّمَجِي ٱللَّطِيفَةِ، وَبَدَأَتْ تَلْعَبُو تَرْقُصُ... وَفَجْأَةً قَفَزَ إِلَى ٱلْمَسْرَحِ كُلْب ضَخْم ، كَانَ مَعَ صَاحِبهِ ،

فِي ٱلصَّفِّ ٱلْأُوَّلِ مِنْ صُفُوفِ ٱلْمُتَفَرِّ جِينَ ، وَهَجَمَ عَلَى ٱلْمَلِكَةِ... تُرَاكُ الْمَاكُ أَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤَالِمُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

صَرَخَ صَاحِبُ ٱلْأَرَجُوزِ ، وَحَزنَ خُزْنًا شَدِيدًا ، عَلَى مَلِكَةِ لْعَبِهِ ، وَوَقَفَ ٱللَّعِبَ ؛ وَبَدَأَ ٱلْمُتَفَرِّجُونَ يَنْصَرِفُونَ ؛ فَذَهَبَ ٱلرَّفِيقُ إِلَى صَاحِبِ ٱلْأَرَجُوزِ ، وَقَالَ لَهُ : لَا تَحْزَنْ ! إِنِّي أَقْدُرُ أَنْ أُعِيدَ ٱلْمَلِكَةَ إِلَى حَالَتِهَا ٱلْأُولَى . ثُمَّ أَخْرَجَ عُلْبَةَ ٱلْمَرْهُم ِ ، ٱلتَّذِي شَنَى ٱلْعَجُوزَةَ، وَدَهَنَ ٱلدُّمْيَةَ ، بَعْدَ أَنْ جَمَعَ ٱلْقِطَعَ ٱلتَّتى تَنَا ثُرَتُ مِنْهَا ، فَرَجَعَتُ إِلَى شَكْلُهِا ٱلْأُوَّلِ ؛ بَلُ صَارَتُ أَحْسَنَ مِتَّمَا كَانَتْ، لِأَنَّهَا أَخَذَتْ تَمْشِي وَحْدَهَا، وَتَلْعَبُ وَتَرْقُصُ، مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إِلَى ٱلْخُيُوطِ ٱلرَّفِيعَةِ ، ٱلَّتِي كَانَ يُحَرِّكُهَا بِهَا صَاحِبُ ٱلْأُرَجُوزِ!

َفُرِحَ ٱلرَّجُلُ فَرَحًا عَظِيمًا ، بِهَـذَا ٱلتَّغْيِيرِ ٱلَّذِي حَـدَثَ



لِلْمَلِكَةِ ، وَجَمَعَ لُعْبَهُ ، وَعَادُ بِهَا إِلَى حُجْرَتِهِ ، وَوَضَعَهَا فِي الْمَلِكَةِ ، وَذَهَبَ إِلَى سَرِيرِهِ لِيَنَامَ ، وَلَكِنَّةُ سَمِعَ بُكَاءً فِي أَمَاكِنِهَا ، وَذَهَبَ إِلَى سَرِيرِهِ لِيَنَامَ ، وَلَكِنَّةُ سَمِعَ بُكَاءً فِي الْحُجْرَةِ ، فَقَامَ يَبْحَثُ عَنْ سَبَهِ ، فَرَأَى لُعْبَهُ تَبْكِي ، وَتَطْلُبُ أَلْحُجْرَةِ ، فَقَامَ يَبْحَثُ عَنْ سَبَهِ ، فَرَأَى لُعْبَهُ تَبْكِي ، وَتَطْلُبُ أَنْ تُدْهَنَ بِأَلْمَرْهُم الْعَجِيبِ ، آلَذي دُهِنَتْ بِهِ الْمَلِكَةُ ، حَتَى تَسْتَطِيعَ أَنْ تَتَحَرَّكَ وَحُدَهَا . . .

تَأْثَرَ ٱلرَّجُلُ مِنْ 'بُكَاءِ لُعَبِهِ، وَذَهَبَ إِلَى ٱلرَّفِيقِ صَاحِبِ الْمَرَاهُمَ وَرَجَاهُ أَنْ يَدُهُنَ بِمَرَاهَمِهِ خَمْسَ لُعَبٍ، وَيَأْخُذَ كُلَّ الْمَرَاهُمْمِ، وَرَجَاهُ أَنْ يَدُهُنَ بِمَرَاهَمِهِ خَمْسَ لُعَبٍ، وَيَأْخُذَ كُلَّ

وَفِي ٱلصَّبَاحِ، تُرَك أُمِين وَرَفِيقُهُ ٱلْمُنْدُق، وَسَارًا حَتَّى وَصَلَا إِلَى آلْجِبَالِ ، وَصَعِدًا إِلَى قِتَّمِتِهَا ٱلْعَالِيةِ ، فَرَأَيًا عَالَمًا عَجِيبًا ، وَجَمَالًا سَاحِرًا ، لَمْ يَشْهَدَا لَهُ مَثِيلًا مِن قَبْلُ ، رَأَيَا ٱلْجِبَالَ مُلُوَّنَةً بِأَشَعَة قَالَهُ مَثِيلًا مِن قَبْلُ ، رَأَيَا ٱلْجِبَالَ مُلُوَّنَةً بِأَشَعَة الشَّمْسِ ، وعَابَاتِ الصَّنَو بَرِ تَلْمِسُ أَشْجَارُهَا مُلُوَّنَةً بِأَشِعَة الشَّمْسِ ، وعَابَاتِ الصَّنَو بَرِ تَلْمِسُ أَشْجَارُهَا مُلُوَّنَةً بِأَشَعَة مَنْ الْمُجَارُهَا الْبَلَادُ ، فِي سَفْحِ الْجَبَلِ ، كَأَنَّهَا لُعَبُ السَّمَاء ، وظَهَرَت لَهُمَا ٱلْبِلَادُ ، فِي سَفْحِ الْجَبَلِ ، كَأَنَّهَا لُعَبُ صَعْمِرَةٌ ، وَٱلْمُمَاذِنُ وَٱلْقِبَابُ كَالْفُوا كِلَهِ ٱلْمُلَوَّنَة بَيْنَ ٱلْخُقُولِ ! صَغِيرَةٌ ، وَٱلْمُأَذِنُ وَٱلْقِبَابُ كَٱلْفُوا كِلَهِ ٱلْمُنَاظِرَ الْبَدِيعَة ، سَمِعَا الْخَصْرَاءِ ، وَٱلْأَنْهَارُ وَٱلْتَرَعُ كَأَنَّهَا ثَعَا بِينُ تَلَوَّى بَيْنَ ٱلْخُقُولِ ! وَالْأَنْهَارُ وَٱلْتَرَعُ كَأَنَّهَا ثَعَا بِينُ تَلَوَّى بَيْنَ ٱلْخُقُولِ ! وَالْمُنَاظِرَ الْمَنَاظِرَ الْبَدِيعَة ، سَمِعَا وَبَيْنَمَا ٱلصَّدِيقَانِ يَتَأَمَّلاً نِ هَذِهِ آلْمُنَاظِرَ ٱلْبَدِيعَة ، سَمِعَا وَبَيْنَمَا ٱلصَّدِيقَانِ يَتَأَمَّلاً نِ هَذِهِ آلْمُنَاظِرَ ٱلْبَدِيعَة ، سَمِعَا



غِنَاءً جَمِيلاً ، يَنْخَفِضُ شَيْئاً فَشَيْئاً ، حَتَى تَلَاشَى . . . وَرَأَياً وَزَّةً كَبِيرَةً ، نَاصِعَة ٱلْبَيَاضِ ، تَسْقُطُ أَمَامَهُما ، لاَ حَرَاك بِها . فَصَاح كَبِيرَانِ ، الرَّفِيقُ ، مَا أَجْمَلَ هَذِهِ آلْوَزَّةَ ١ إِنَّ جَنَاحَيْها كَبِيرَانِ ، الرَّفِيقُ ، مَا أَجْمَلَ هَذِهِ آلْوَزَّةَ ١ إِنَّ جَنَاحَيْها كَبِيرَانِ ، جَمِيلَانِ ، أَيْضَانِ كَالتَّلْجِ ١٠٠ . وَبِضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ بِالسَّيْفِ ، وَوَضَعَهُمَا فِي كِيسِه بِعِنايَةٍ فَائِقةٍ . . . قَطَعَ ٱلْجَنَاحَيْنِ ، وَوَضَعَهُمَا فِي كِيسِه بِعِنايَةٍ فَائِقةٍ . . . وَسَارَ ٱلصَّدِيقَانِ بَيْنَ ٱلسَّحَابِ ، حَتَى أَبْصَرَا مَدِينَةً كَبِيرَةً ، وَسَارَ ٱلصَّدِيقانِ بَيْنَ ٱلسَّحَابِ ، حَتَى أَبْصَرَا مَدِينَةً كَبِيرَةً ،

تَلْمَعُ فِي أَشِعَةِ ٱلشَّمْسِ، مِثْلَ ٱلْفِضَّةِ، وَفِي وَسَطِهَا قَصْرٌ عَظِيمٌ، مَثْنَ يُنْ بِالرُّخَامِ، آلْمُغَطَّى بِٱلذَّهَبِ.

وَصَلَ ٱلِآثْنَانِ إِلَى هَذِهِ ٱلْمَدِينَةِ ، وَنَزَلاً بأَحَدِ فَنَادِقِهَا . وَهُنَاكَ سَمِعًا أَنَّ مَلِكُهَا عَادِلٌ ، يُحِنبُ رَعِيَّتُهُ ، وَيَعْطِفُ عَلَى شَعْبِهِ ؛ رَأَنَّ لَهُ آبْنَةً وَحِيدَةً ، لَمْ تُشْرِق ٱلشَّمْسُ عَلَى أَجْمَلَ مِنْهَا ، وَلَكُنَّهَا سَاحِرَةٌ مَاكِرَةٌ . فَحِينَمَا بَلَغَتْ سِنَّ ٱلزَّوَاجِ ، تَقَدُّمَ لِخِطْبَتِهَا كَثِيرٌ مِنَ ٱلْأُمَرَاءِ وَٱلْأَشْرَافِ، مِنْ مُخْتَلَفِ ٱلْبِلَادِ، فَكَانَتْ تُتَقَابِلُ كُلَّ خَاطِبِ، وَتَقُولُ لَهُ : سَأَسْأَلُكَ ثَلَاثَةً أَسْتِلَةٍ، فَإِنْ أَجَبْتَ عَنْهَا تَزَوَّجْتُكَ، وَوَرِثْتَ مَعِي عَرْشَ أَبِي، وَ إِنْ لَمْ تَنْجُح ۚ فِي إِجَابَتِكَ ، كَانَ مَصِيرُكَ ۖ ٱلْإِعْدَامَ . وَبِهَذِهِ ٱلْحِيلَةِ قَتَلَتْ مِئَاتٍ مِنَ ٱلشُّبَّانِ ، لِلْأَنَّهُمْ عَجَزُوا عَنْ حَلِّ ٱلْغَازِهَا . . . لَمَّا سَمِعَ أُمِينٌ مَا يَقُولُهُ ٱلنَّاسُ، عَنِ ٱلْأُمِيرَةِ وَخُطَّابِهَا، عَجِبَ وَتَأَلُّمَ ، وَقَالَ : يَالَهَا مِنْ أُمِيرَةٍ شِرِّيرَةٍ ! آهِ لَوْ كُنْتُ مَلِكاً . . .



وَفَجْأَةً عَلَاصِيَاحُ ٱلْجُمهُورِ، وَهُتَافُ ٱلشُّعْبِ فِي ٱلشُّوارَعِ، فأَسْرَعَ مَن ۚ فِي ٱلْفُنْدُقِ إِلَى ٱلنَّوَافِذِ وَٱلشُّرُفَاتِ ، يُطِلُّونَ مِنْهَا، وَمَعَهُمْ أَمِينٌ وَرَفيقُهُ ، فَرَأُوا مَوْكِبَ ٱلْأَمِيرَةِ . . . كَانَتْ جَمِيلَةً جَمَالًا لَا يُوصَفُ، وَكَانَتْ ثِيَابُهَا مِنَ ٱلذَّهَبِ ٱلْخَالِصِ، ٱلْمُطَرَّزِ بِأَجْنِحَةِ ٱلْفَرَاشَاتِ ٱلزَّاهِيَةِ ٱلْأَلْوَانَ ، وَعَلَى رَأْسِهَا تَاجْ مُرَصَّعْ بَالْجَوَاهِر ، كَأَنَّهَا نُجُومُ ٱلسَّمَاءِ ، وَفِي يَدِهَا سَوْطْ، كَأَنَّهُ شُعَاعُ ٱلشَّمْسِ ! وَكَانَتْ تَرْكَبُ فَرَسًا بَيْضَاءَ، عَلَى سَر جِ مِنَ ٱلْحَرِيرِ ، ٱلْمُزَيِّنِ بَٱلْأَلْمَاسِ وَٱلرُّمُرُّدِ وَٱلْيَاقُوتِ ، وَتَتْبَعُهَا آثُنتَا عَشَرَةَ فَتَاةً ، تَرْكُبُ كُلُ مُنهُنَّ حِصَانًا أَسْوَدَكُ ٱلْفَحْمِ ، وَبِيَدِهَا زَهْرَةٌ كَبِيرَةٌ مِنَ ٱلذَّهَبِ اللهُ عَبِ اللهُ مَن

رَأَى أَمِين ٱلْأَمِيرَةَ، فِي مَوْرَكِبِهَا ٱلْفَخْمِ، فَذُهِلَ، وَآخْمَرَ وَجُهُهُ ، وَلَمْ يَسْتَطِعِ ٱلْكَلَامَ ، لِأَنَّهَا تُشْبِهُ ٱلْفَتَاةَ ٱللَّطِيفَةَ ، وَلَمْ يَسْتَطِعِ ٱلْكَلَامَ ، لِأَنَّهَا تُشْبِهُ ٱلْفَتَاةَ ٱللَّطِيفَةَ ، اللَّيْ رَآهَا فِي خُلْمِهِ ، لَيْلَةَ مَوْتِ أَبِيهِ ، وَٱلتَّتِي قَالَ لَهُ أَبُوهُ التَّتِي رَآهَا فِي خُلْمِهِ ، لَيْلَةَ مَوْتِ أَبِيهِ ، وَٱلتَّتِي قَالَ لَهُ أَبُوهُ

عَنْهَا هَذِهِ عَرُوسُكَ يَا وَلَدِي... إِنَّهَا أَجْمَلُ ٱلْبَنَاتِ خَلْقًا وَخُلُقًا الْفَالَ فِي نَفْسِهِ اللَّا يُمْكُنُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ ٱلْأَمْسِيرَةُ سَاحِرَةً شَاحِرَةً شَاحِرَةً الْمَاوَصَفَهَا ٱلنَّاسُ . ثُمَّ ٱلْتَفَتَ إِلَى رَفِيقِهِ ، وَإِلَى ٱلْوَاقِفِينَ شِرِّيرَةً ، كَمَا وَصَفَهَا ٱلنَّاسُ . ثُمَّ ٱلْتَفَتَ إِلَى رَفِيقِهِ ، وَإِلَى ٱلْوَاقِفِينَ خُولُهُ ، وَقَالَ : سَأَتَقَدَّمُ غَدًا لِخِطْبَةِ هَذِهِ ٱلْأَمْسِيرَةِ ". فَقَالَ لَهُ تَوْلُهُ ، وَقَالَ : سَأَتَقَدَّمُ غَدًا لِخِطْبَةِ هَذِهِ ٱلْأَمْسِيرَةِ ". فَقَالَ لَهُ ٱلْوَاقِفُونَ : أَمَجْنُونَ أَنْتَ ؟ إِنَّ كُلَّ مَنْ خَطَبَهَا ، كَانَ ٱلْإِعْدَامُ جَزَاءَهُ !



وَحَاوَلَ ٱلرَّفِيقُ أَنْ يَمنْعَهُ ، فَرَآهُ مُصَمِّمًا عَلَى تَنْفِيذِ رَغْبَتِهِ ، فَآبْتُسَمَ وَسَكَتَ . . .

فِي هَذِهِ آلنَّيْلَةِ ، نَامَ أُمِينَ ، وَهُو َ فَرِح مَسْرُور . وَلَمَّا طَلَعَ آلنَّهَارُ آر تَدَى أَجْمَلَ ثِيَابِهِ ، وَمَشَّطَ شَعْرَهُ آلْأَشْقَرَ ، وَذَهَبَ إِلَى قَصْرِ آلْمَلِكِ ، وَطَلَبَ مُقَابَلَتَهُ . فَلَمَّا سَمَحَ لَهُ ، رَآهُ جَالِسًا عَلَى عَر شِهِ ، وَآلتَّاجُ عَلَى رَأْسِهِ ، وَآلصَّو لَجَانُ لَهُ ، رَآهُ جَالِسًا عَلَى عَر شِهِ ، وَآلتَّاجُ عَلَى رَأْسِهِ ، وَآلصَّو لَجَانُ فِي يَدِهِ . فَحَيَّاهُ أَطْيَبَ تَحِيَّةٍ ، وَذَكَرَ لَهُ أَنَّهُ جَاءً يَطْلُبُ يَدَ آلْأُمِيرَةٍ . . . .

نَظُرَ ٱلْمَلِكُ إِلَيْهِ نَظْرَةَ عَطَفْ وَحَنَانٍ ، وَقَالَ ، خَيْرٌ لَكَ يَا بُنِيَّ ، أَلَّا تُفَكِّر فِي هَذَا ٱلْأَمْرِ . إِنَّكَ شَابٌ صَغِيرٌ ، يَا بُنِيَّ ، أَلَّا تُفَكِّر فِي هَذَا ٱلْأَمْرِ . إِنَّكَ شَابٌ صَغِيرٌ ، وَأَخْشَى أَنْ تَكُونَ نِهَا يَتُكَ ، كَنِهَا يَةِ مِئَاتٍ مِنَ ٱلشَّبَّانِ أُعْدِمُوا وَأَخْشَى أَنْ تَكُونَ نِهَا يَتُكَ ، كَنِهَا يَةِ مِئَاتٍ مِنَ ٱلشَّبَّانِ أُعْدِمُوا وَأَخْشَى أَنْ تَكُونَ نِهَا يَتُكَ ، كَنِها يَةِ مِئَاتٍ مِنَ ٱلشَّبَّانِ أُعْدِمُوا وَأَخْشَى أَنْ تَكُونَ نِهَا يَتُكَ ، كَنِها يَةِ مِئَاتٍ مِنَ ٱلشَّبَّانِ أُعْدِمُوا وَأَخْشَى أَنْ تَكُونَ فِهَا يَتُكَ ، كَنِها يَة مِئَاتٍ مِنَ ٱلشَّبَانِ أَعْدِمُوا وَبُلْكَ . . . وَٱنْظُرُ . . . . وَآنْظُرُ . . . . وَانْظُرُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللل

إِقْتَرَبَ أُمِينٌ مِنَ ٱلشُّبَّاكِ، ٱلَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ ٱلْمَلِكُ، فَرَأَى



مَا أَفْزَعَهُ وَأَخَافَهُ : رَأَى بُسْتَانًا وَاسِعًا ، أَشْجَارُهُ عَالِيَةٌ ، وَ لَكِنَّهَا خَالِيةٌ مِنَ آلْأُوْرَاقِ وَآلَتِهَارِ ؛ وَرَأَى هَيَاكِلَ عَظْمِيَّةً مُعَلَّقَةً فَا لِيَةٌ مِنَ آلْأُوْرَاقِ وَآلَتِهَارِ ؛ وَرَأَى هَيَاكِلَ عَظْمِيَّةً مُعَلَّقَةً فِي آلْأَشْجَارِ ؛ وَرَأَى فِي أُصُصِ آلزَّرْعِ جَمَاجِمَ عُيُونُهَا مَنْقُورَةٌ ، فِي آلْأَشْجَارِ ؛ وَرَأَى فِي أُصُصِ آلزَّرْعِ جَمَاجِمَ عُيُونُهَا مَنْقُورَةٌ ، وَأَسْنَانُهَا بَارِزَةٌ . . . فَآنْحَنَى أَمِينٌ عَلَى يَدِ آلْمَلِكِ يُقَبِّلُهَا وَيَقُولُ ؛ وَأَسْنَانُهَا بَارِزَةٌ . . . فَآنْحَنَى أَمِينٌ عَلَى يَدِ آلْمَلِكِ يُقَبِّلُهَا وَيَقُولُ ؛ مَوْ لَايَ الْآلُهُا وَيَقُولُ ؛ مَوْ لَايَ الْآلُهُا وَيَقَالِ مَنْ آلنَّجَاحِ ، مَوْ لَايَ الْآلُهُا وَيَقَالِ مَنَ آلنَّجَاحِ ، وَحَلِّ آلْا لُغَازِ . . . .

فِي هَذَا الْوَقْتِ ، دَخَلَتِ الْأُمِيرَةُ ، فَحَيَّتُ أَبَاهَا الْمَلِكُ وَضَيْفَهُ ، فَأَخْبَرَهَا الْمَلِكُ أَنَّ هَذَا الشَّابَّ قَدْ جَاءَ يَخْطُبُهَا ، فَنَظَرَتْ وَضَيْفَهُ ، فَأَخْبَرَهَا الْمَلِكُ أَنَّ هَذَا الشَّابَّ قَدْ جَاءَ يَخْطُبُهَا ، فَنَظَرَتْ وَالْنَ لَهُ ، هَلْ تَعْرِفُ مُشرُوطِي ؟ وَإِلَى أَمِينٍ ، وَجَعَلَتْ تَتَأَمَّلُهُ ، ثُمَّ قَالَتْ لَهُ ، هَلْ تَعْرِفُ مُشرُوطِي ؟ فَرَدَّ أَمِينٌ قَائِلاً ، نَعَمْ ، أَعْرِفُهَا ، وَإِنِّنِي مُوافِقٌ عَلَيْهَا . فَطَلَبَتْ مِنْهُ فَرَدَّ أَمِينٌ قَائِلاً ، نَعَمْ ، أَعْرِفُهَا ، وَإِنِّنِي مُوافِقٌ عَلَيْهَا . فَطَلَبَتْ مِنْهُ أَنْ يَخْضُرَ فِي صَبَاحٍ غَدٍ ، لِتَذْكُو لَهُ ٱللَّغْزَ ٱللَّوْلَ اللَّوْلَ ، أَمَامَ الْقُضَاةِ وَٱلشَّهُودِ . . .

عَادَ أَمِينٌ إِلَى ٱلْفُنْدُقِ ، وَقَصَّ عَلَى رَفِيقِهِ مَا جَرَى ، وَوَصَفَ

لَهُ ٱلْأُمِيرَةَ، وَحَدِيثَهَا مَعَهُ ؛ وَأَخَذَ يَرْقُصُ فَرَحًا، وَيَقُولُ : غَدًا أَرَاهَا ... مَا أَشَدَّ شَوْقِي إِلَى غَدٍ ! . . .

هَزَّ ٱلرَّفِيقُ رَأْسَهُ ، وَٱبْنَسَمَ آبْنِسَامَةً رَحِيمَةً ، وَقَالَ : إِنِّي أُحِبُّكَ يَا صَدِيقِي ، وَ لَا أُحِبُّ أَنْ نَفْتَرِقَ سَرِيعًا...قَدْ تَكُونُ هَذِهِ ٱللَّيْلَةُ ، آخِرَ لَيْلَةٍ نَقْضِيهَا مَعًا ، فَلْنَبْتَهِجْ وَلْنَفْرَحْ . . . وَ فِي أَثْنَاءِ ٱلْعَشَاءِ ، قَدَّمَ ٱلرَّفيقُ لِأُمِينِ شَرَابًا لَذِيذًا . فَلَمَّا شَرَبَهُ ، ثَقُلَ رَأْسُهُ ، وَغَلَبَهُ ٱلنَّوْمُ ، فَحَمَلَهُ ٱلرَّفِيقُ ، وَأَرْقَدَهُ فِي سَرِيرِهِ ، وَبَقِى هُوَ مُسْتَيْقِظًا ، حَتَّى آنْتُصَفَ ٱللَّيْلُ ، فَأَلْصَقَ بَكَتِفَيْهِ جَنَاحَى ٱلْوَزَةِ ، وَحَمَلَ إِحْدَى ٱلزَّهَرَاتِ ٱلثَّكَاتُ ، ٱلَّتِي أُخَذَهَا مِنَ ٱلْعَجُوزَةِ، وَفَتَحَ ٱلثُّبَّاكَ ، وَطَارَ إِلَى قَصْرِ ٱلْأُمِيرَةِ ، فَرَآهَا قَدِ ٱلْتَفَّتُ فِي رِدَاءٍ أَبْيَضَ، وَأَلْصَقَتْ . بَكْتِـفَيْهَا جَناَحَيْن أُسُودَيْن، وَطَارَتْ إِلَى ٱلْجَبَلِ، فَطَارَ وَرَاءَهَا، مِنْ غَيْرِ أَنْ تَرَاهُ ، أَوْ تَشْعُرَ بِهِ ؛ وَجَعَلَ يَضْرِبُهَا بِالْزَّهْرَةِ ،

عَلَى ظَهْرِهَا. فَلَمَّا نَزَلَتْ فَوْقَ ٱلْجَبَلِ، تَقَدَّمَتُ إِلَى صَخْرَةٍ كَبِيرَةٍ، وَطَى ظَهَرْهَا. فَلَمَّا نَزَلَتْ فَوْقَ ٱلْجَبَلِ، تَقَدَّمَتُ إِلَى صَخْرَةٍ كَبِيرَةٍ، وَطَرَقَتْهَا ثَلَاثَ طَرَقَاتٍ ، فَٱنْفَتَحَ ٱلْجَبَلُ بِصَوْتٍ شَدِيدٍ، كَأَنَّهُ ٱلرَّعْدُ...

دَخَلَتِ ٱلْأُمِيرَةُ ، وَوَرَاءَهَا ٱلرَّفِيقُ ، دُونَ أَنْ يَرَاهُ أَحَدْ . وَمَرَّا بِدِهْلِينٍ طَوِيلٍ ، تُنيرُهُ عَنَاكِبُ مُشْتَعِلَةٌ ، تَصْعَدُ وَتَهْبِطُ عَلَى ٱلْحِيطَانِ ، فِي سُرْعَةٍ عَجِيبَةٍ . ثُمَّ وَصَلَا إِلَى رَدْهَةٍ فَسِيحَةٍ ، عَلَى ٱلْحِيطَانِ ، فِي سُرْعَةٍ عَجِيبَةٍ . ثُمَّ وَصَلَا إِلَى رَدْهَةٍ فَسِيحَةٍ ، مَبْنِيَّةٍ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ ، وعَلَى جُدْرَانِهَا وُرُودٌ حَمْرًا وُ وَصَفْرًا وَمَنْ وَرَرْ قَاء ، تُرْسِلُ أَشِعَةً كَا لشَّمْسِ ، وَلَكِنْ لَا يَسْتَطِيعُ أَحَد أَنْ وَرَرْ قَاء ، تُرْسِلُ أَشِعَةً كَا لشَّمْسِ ، وَلَكِنْ لَا يَسْتَطِيعُ أَحَد أَنْ وَرَرْ قَاء ، تُرْسِلُ أَشِعَةً كَا لشَّمْسِ ، وَلَكِنْ لَا يَسْتَطِيعُ أَحَد أَنْ وَرَرْ قَاء ، وَمَانَهَا ، لِأَنَّ أَغْصَانَهَا ثَعَا بِينُ سَامَّةٌ ، تُخْرِجُ ٱلنَّارَ مِنْ أَفْوَاهِهَا ! وَكَانَ ٱلسَّقْفُ مَمْلُوءًا بِالَّذِيدَانِ ٱللَّامِعَةِ ، وَٱلْخَفَا فِيشِ أَنْوَاهِهَا ! وَكَانَ ٱلسَّقْفُ مَمْلُوءًا بِالَّذِيدَانِ ٱللَّامِعَة ، وَٱلْخَفَا فِيشِ النَّرَرْ قَاءِ ، ٱلنَّتِي تُرَفِّهُ بِأَجْنِحَتِهَا . . .

وَ فِي وَسَطِ ٱلرَّدْهَةِ عَرْشُ كَبِيرٌ، مَصْنُوعٌ مِنَ ٱلزُّجَاجِ، وَمَرْفُوعٌ مِنَ ٱلزُّجَاجِ، وَمَرْفُوعٌ فَوْقَ هَيَا كِلَ عَظْمِيَّةٍ لِأَرْبَعَةٍ خُيُولٍ، فِي فَم كُلِّ



حِصَانِ مِنْهَا لِجَامِ ، مِن خُيُوطِ آلْعَنَا كِبِ آلنَّارِيَّةِ ، وَعَلَى آلْعَرْشِ وَسَائِدُ عَجِيبَة ، كُلَّ آلْعَجَبِ ، فَهِي وَثُرَان سَوْدَاء ، تَقُرِضُ وَسَائِدُ عَجِيبَة ، كُلَّ آلْعَجَبِ ، فَهِي وَثُرَان سَوْدَاء ، تَقُرِضُ وَسَائِدُ عَجِيبَة ، كُلَّ آلْعَرْشَ نَسِيجُ عَنْكَبُوتٍ أَحْمَرُ ، بِهِ ذُبَاب أَخْضَرُ فَيُولَهَا ! وَيُظَلِّلُ آلْعَرْشَ نَسِيجُ عَنْكَبُوتٍ أَحْمَرُ ، بِهِ ذُبَاب أَخْضَرُ لَامِع اللهِ اللهِ الْعَرْشَ نَسِيجُ عَنْكَبُوتٍ أَحْمَرُ ، بِهِ ذُبَاب أَخْضَرُ لَامِع اللهِ اللهُ اللهُ الْعَرْشَ نَسِيجُ عَنْكَبُوتٍ إِلَيْ اللهُ الله

عَلَى هَذَا ٱلْعَرُشِ ٱلْعَجِيبِ، وَفِي وَسَطِ هَذِهِ ٱلْمَنَاظِرِ ٱلْغَرِيبَةِ ٱلْمُخِيفَةِ، جَلَسَ سَاحِرٌ عَجُوزٌ، فَوْقَ رَأْسِهِ 'طُوْطُورْ'، وَبِيدِهِ مِنْجَلْ . فَعِنْدَمَا آقْتَرَبَتْ مِنْهُ ٱلْأُمِيرَةُ حَيَّاهَا، وَأَجْلَسَهَا بِجِوَارِهِ. ثُمَّ بَدَأَتِ ٱلْمُوسِيقَى وَٱلرَّقْصُ . وَكَانَتْ فِرْقَةُ ٱلْمُوسِيقَى أَعْجَبَ وَوْقَةٍ تَخْطُرُ بِالْبَالِ ؛ إِنَّهَا جَرَادٌ أَسْوَدُ، وَضَفَادِ عُ حَمْرَالُه، وَبُومْ قَبِيحُ ٱلْمَنْظُرِ ! فَكَانَتْ كُلُّ جَرَادَةٍ تَصْفِرُ ، وَكُلُّ ضِفْدَعَةٍ تَنِقُ ، وَكُلُّ بُومَةٍ تَضْرِبُ بَطْنَهَا بِجَنَاجَيْهَا ، بَدَلَ ٱلطَّبُولِ ! أَمَّا ٱلرَّاقِصُونَ فَكَانُوا أَشْبَاحًا ، عَلَى رُونُوسِهِمْ نَارٌ مُشْتَعِلَةٌ ١٠٠٠ وَدَخَلَ بَعْضُ ٱلزُّوَّارِ، فِي ثِيَابٍ تَمِينَةٍ، وَكَانُوا مِنْ جِنْسٍ

غَرِيبٍ ؛ إِنَّهُمْ عِصِيُ مَكَانِسَ ، فِي أَعْلَى كُلَّ مِنْهَا كُرُنْبَة ، وَكَلِي مِنْهَا كُرُنْبَة ، وَكَلِكُنَ ٱلسَّاحِرَ سَحَرَهَا ، وَأَلْبَسَهَا ٱلثِيّابَ ٱلْمُطَرَّزَةَ ، فَظَهَرَت وَكَلِكُنَ ٱلسَّاحِرَ سَحَرَهَا ، وَأَلْبَسَهَا ٱلثِيّابَ ٱلْمُطَرَّزَةَ ، فَظَهرَت كَأُنَّهَا مِن بَنِي ٱلْبَشَر ا

وَلَمَّا ٱنتُهَتِ ٱلْحَفْلَةُ ، قَالَتِ ٱلْأُمِيرَةُ لِلسَّاحِرِ ؛ يَا مُعَلِّمِي الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْعَنْمَ الْعَفْمِ الْمُعَلِّمِ الْعَنْمَ الْعَفْمِ اللَّهُ الْعَنْمَ الْعَنْمَ اللَّهُ الْعَنْمَ الْعَنْمَ الْعَنْمَ اللَّهُ عَنْهُ .

فَكُرُ ٱلسَّاحِرُ قَلِيلًا . ثُمَّ قَالَ : إِسْأَلِيهِ عَنْ شَيْءٍ بَسِيطٍ ، لا يَخْطُرُ بِبَالِهِ . إِسْأَلِيهِ عَنْ حِذَائِكِ . وَمِنَ ٱلْمُؤَّكَدِ أَنَّهُ لَنْ لا يَخْطُرُ بِبَالِهِ . إِسْأَلِيهِ عَنْ حِذَائِكِ . وَمِنَ ٱلْمُؤَّكَدِ أَنَّهُ لَنْ يَعْرُفَ ، فَأَ قَطْعِي رَقَبَتَهُ ، وَأَحْضِرِي لِي غَدًّا عَيْنَيْهِ ٱلزَّرْ قَاوَيْنِ ، يَعْرُفَ ، فَأَ قَطْعِي رَقَبَتَهُ ، وَأَحْضِرِي لِي غَدًّا عَيْنَيْهِ ٱلزَّرْ قَاوَيْنِ ، لِأَقْضَمَهُمَا بِلَذَّةً إ . . . .

كَانَ ٱلرَّفِيقُ مُخْتَبِئًا خَلْفَ ٱلْعَرْشِ ، فَسَمِعَ حَدِيثَ ٱلْأُمِيرَةِ وَٱلسَّاحِرِ ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يُخِسَّا بِوُجُودِهِ . فَلَمَّا طَارَتِ ٱلْأُمِيرَةُ ، إِلَى

قَصْرِهَا ، طَارَ وَرَاءَهَا ، وَصَارَ يَضْرِبُهَا عَلَى ظَهْرِهَا بِآلزَّهْرَةِ ، حَتَّى دَخَلَتْ مِنَ ٱلشُّبَّاكِ، فَرَجَعَ هُوَ إِلَى ٱلْفُنْدُقِ ، وَخَلَعَ ٱلْجَنَاحَيْنِ ، وَٱسْتَلْقَى عَلَى سَرِيرِهِ لِيَسْتَرِيحَ .

وَفِي ٱلصَّبَاحِ ، قَالَ ٱلرَّفِيقُ لِأَمِينٍ ، لَقَدْ حَلَمْتُ ٱللَّيْلَةَ بِأَمِيرَ تِكَ وَحِذَائِهَا ، فَإِذَا سَأَلَتْكَ عَمَّا تُفَكِرُ هِيَ فِيهِ ، فقلُ لَهَا ، إِنَّكِ تُفَكِرِينَ فِي حِذَائِكِ ، لَا تَنْسَ ، فَإِنَّ أَحْلَامِي لَا تَحِيبُ ا إِنَّكِ تُفَكِرِينَ فِي حِذَائِكِ ، لَا تَنْسَ ، فَإِنَّ أَحْلَامِي لَا تَحِيبُ ا فَقَالَ أَمِينَ : سَأَفْعَلُ يَا أَخِي ، وَإِنِّنِي مُتُوكِلٌ عَلَى ٱللهِ ، وَاثِقَ بِمُسَاعَدَتِهِ . . . .

وَذَهَبَ إِلَى الْقَصْرِ الْمَلَكِيِّ، فَرَأَى الْمَلِكَ وَالْأَمْرَاءَ وَالْمُمَرَاءَ وَالْمُمْرُءَ وَالْمُورَاءَ وَالشَّهُودَ، مُجْتَمِعِينَ فِي الْقَاءَةِ الْكَبِيرَةِ، وَهُمْ وَالْوُزَرَاءَ وَالشَّهُودَ، مُجْتَمِعِينَ فِي الْقَاءَةِ الْكَبِيرَةِ، وَهُمْ صَامِتُونَ . وَرَأَى الْقُضَاةَ يَلْبَسُونَ ثِيَابًا تُعَظِي أَجْسَامَهُمْ كُلَّهَا، فَلَا يَظْهَرُ مِنْهُمْ غَيْرُ وُجُوهِهمْ .

ثُمَّ دَخَلَتِ ٱلْأُمِيرَةُ ، فِي أُبَّهَـةٍ وَجَلَالٍ ، وَمَنْظٍ خَلَّابٍ ،



فَسَلَّمَتْ عَلَى الْخَاضِرِينَ ، وَقَالَتْ لِأَمِينٍ ، بِمَاذَا أُفَكِرُ ؟ فَرَةً عَلَيْهَا سَرِيعًا ، إِنَّكُ تُفَكِّرِينَ فِي حِذَائِكِ ، أَيَّتُهَا الْأُمِيرَةُ ! عَلَيْهَا سَرِيعًا ، إِنَّكُ تُفَكِّرِينَ فِي حِذَائِكِ ، أَيَّتُهَا الْأُمِيرَةِ ، وَآرْ تَعَدَ وَمَا نَطَقَ بِهَذِهِ الْجُمْلَةِ ، حَتَّى آصْفَرَ وَجْهُ الْأُمِيرَةِ ، وَآرْ تَعَدَ جِسْمُهَا ، وَوَقَعَتْ عَلَى الْأُرْضِ ، فَهَذِهِ هِي الْمَرَّةُ الْأُولَى ، النِّي جِسْمُهَا ، وَوَقَعَتْ عَلَى الْأُرْضِ ، فَهَذِهِ هِي الْمَرَّةُ الْأُولَى ، النِّي جِسْمُهَا ، وَوَقَعَتْ عَلَى الْأُرْشِ ، فَهَذِهِ هِي الْمَرَّةُ الْمُولَى ، النِّي يَعْرِفُ فِيهِ ! أَمَّا الْمَلِكُ فَقَدْ فَرِحَ . يَعْرِفُ فِيهِ ! أَمَّا الْمَلِكُ فَقَدْ فَرِحَ . يَعْرِفُ فِيهِ ! أَمَّا الْمَلِكُ فَقَدْ فَرِحَ فَرَحًا عَظِيمًا ، وَأَخَذَ يُصَفِقَ هُو وَالْحَاضِرُونَ جَمِيعًا .

عَادَ أَمِينٌ إِلَى رَفِيقِهِ ، وَالسُّرُورُ يَهْلَأُ قَلْبَهُ ، فَصَلَّى شُكْرًا لِللهِ ، وَدَعَاهُ أَنْ يُورَفِقَهُ فِي الْمُرَّتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ ، كَمَا وَفَقَهُ فِي لِللهِ ، وَدَعَاهُ أَنْ يُورَفَقَهُ فِي الْمُرَّتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ ، كَمَا وَفَقَهُ فِي لِللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُو

وَفِي ٱللَّيْلِ ، نَامَ أَمِينٌ ، وَطَارَ ٱلرَّفِيقُ وَرَاءَ ٱلْأَمِيرَةِ ، كَمَا طَارَ فِي ٱللَّيْلَةِ ٱلسَّابِقَةِ ، وَلَكِئَهُ فِي هَذِهِ ٱلْمَرَّةِ كَانَ يَضْرِبُهَا طَارَ فِي ٱللَّيْلَةِ ٱلسَّابِقَةِ ، وَلَكِئَهُ فِي هَذِهِ ٱلْمَرَّةِ كَانَ يَضْرِبُهَا ضَوْ بًا شَدِيدًا ، بِزَهْرَ تَيْنِ مِنْ زَهَرَاتِ ٱلْعَجُوزَةِ . . . فَالَ ٱلرَّفِيقُ لِأَمِينٍ ، لَقَدْ حَلَمْتُ ٱللَّيْلَةَ ، أَنَّ وَفِي ٱلصَّبَاحِ ، قَالَ ٱلرَّفِيقُ لِأَمِينٍ ، لَقَدْ حَلَمْتُ ٱللَّيْلَةَ ، أَنَّ وَفِي ٱلصَّبَاحِ ، قَالَ ٱلرَّفِيقُ لِأَمِينٍ ، لَقَدْ حَلَمْتُ ٱللَّيْلَةَ ، أَنَ

ٱلْأُمِيرَةَ أَفَكِرُ فِي قُفَّارِهَا . فَلَا تَنْسَ أَنْ تُخْبِرَهَا بِذَلِكَ... وَنَجَحَ أَمِينُ فِي ٱلْمَرَّةِ ٱلثَّانِيَةِ، وَنَجَحَ أَمِينُ فِي ٱلْمَرَّةِ ٱلثَّانِيَةِ، كَا نَجَحَ فِي ٱلْمَرَّةِ ٱلْأُولَى ؛ فَلَرَّ ٱلْمُلِكُ سُرُورًا عَظِيمًا . أَمَّا ٱلْأُمِيرَةُ فَقَدْ ذُهِلَتْ، وَلَمْ أَمَّا ٱلْأُمِيرَةُ فَقَدْ ذُهِلَتْ، وَلَمْ أَمَّا ٱلْأَمِيرَةُ فَقَدْ ذُهِلَتْ، وَلَمْ أَمَّا ٱلْأَمِيرَةُ فَقَدْ ذُهِلَتْ، وَلَمْ أَمَّا الْأُمِيرَةُ فَقَدْ ذُهِلَتْ، وَلَمْ أَمَّا الْأُمِيرَةُ فَقَدْ ذُهِلَتْ مَتَ عَلَى أَلَمْ فَعَد .

رَبِقِيَ أَنْ يَنْجَحَ فِي ٱلْمَرَّةِ الشَّالِثَةِ ، حَتَّى يَتَزَوَّجَ الشَّالِثَةِ ، حَتَّى يَتَزَوَّجَ الشَّالِثَةِ ، وَإِلَّا أُعْدِمَ ، وَأَكُلَ الْأُمِيرَةَ ، وَإِلَّا أُعْدِمَ ، وَأَكُلَ الشَّاحِرُ عَيْنَيْهِ الْجَمِيلَتَيْنِ اللَّاحِرُ عَيْنَيْهِ الْجَمِيلَتَيْنِ اللَّاحِرُ عَيْنَيْهِ الْجَمِيلَتَيْنِ اللَّارَ وَقَاوَيْنِ .

وَخَيْمَ ظَلَامُ ٱللَّيْلِ ، وَنَامَ أَمِينَ يَحْلُمُ بِٱلْفَرَحِ وَٱلسَّعَادَةِ ، مَعَ ٱلْأُمِيرَةِ ٱلْجَمِيلَةِ . أَمَّا ٱلرَّفِيقُ، فَقَدْ ٱلْصَقَ جَنَاحَى ٱلْوَزَّةِ بِكَتِفَيْهِ ، وَتَمَنْطُقَ بِالْسَيْفَ ٱلنَّذِي أَخَذَهُ مِنْ صَاحِبَ ٱلْأَرَجُورَ ، وَحَمَلَ زَهَرَاتِ ٱلْعَجُوزَةِ ٱلثَّلَاثَ، وَطَارَ إِلَى قَصْرِ ٱلْأُمِيرَةِ. كَانَتِ ٱلرِّيحُ عَاصِفَةً ، تَهُرُ ٱلْهَيَاكِلَ ٱلْعَظْمِيَّةَ، ٱلْمُعَلَّقَةَ فِي ٱلْبُسْتَانِ، هَزًّا عَنِيفًا؛ وَكَانَ ٱلْبَرْقُ لِينِيرُ ٱلسَّمَاءَ، وَٱلرَّعْدُ يَقْصِفُ بِصَوْتِهِ ٱلْمُزْعِجِ . وَبِرَغْمِ هَذَا كُلِّهِ ، لَبسَتِ ٱلْأُمِيرَةُ مِعْطَفَهَا ٱلْأَبْيَضَ، ٱلَّذِي يُسَاعِدُهَا فِي ٱلطَّيْرَانِ، مِثْلَ شِرَاعِ ٱلْمَرَّكِ، وَأَلْصَقَتْ بِكَتِفَيْهَا ٱلْجَنَاحَيْنِ ٱلْأَسْوَدَيْنِ، وَطَارَتْ إِلَى ٱلْجَبَل كَعَادَتِهَا ، فَطَارِ ۖ ٱلرَّفِيقُ وَرَاءَهَا ، وَصَارَ يَضْرِ بُهَا بِالْزَّهَرَاتِ ٱلتَّلَاثِ ، حَتَّى وَصَلَتْ إِلَى ٱلْجَبَلِ ، وَهِيَ فِي أَشَدِّ حَالَاتِ ٱلتَّعَبِ، فَقَالَتْ لِلسَّاحِرِ : إِنَّ ٱلسَّمَاءَ تُمْطِرُ ، وَٱلرِّيحَ تَعْصِفُ، وَلَمْ أَرَ فِي حَيَاتِي لَيْلَةً كَهَـــذِهِ ٱللَّيْلَةِ ، وَأَخْشَى أَنْ يَكُونَ هَذَا دَلِيلًا عَلَى

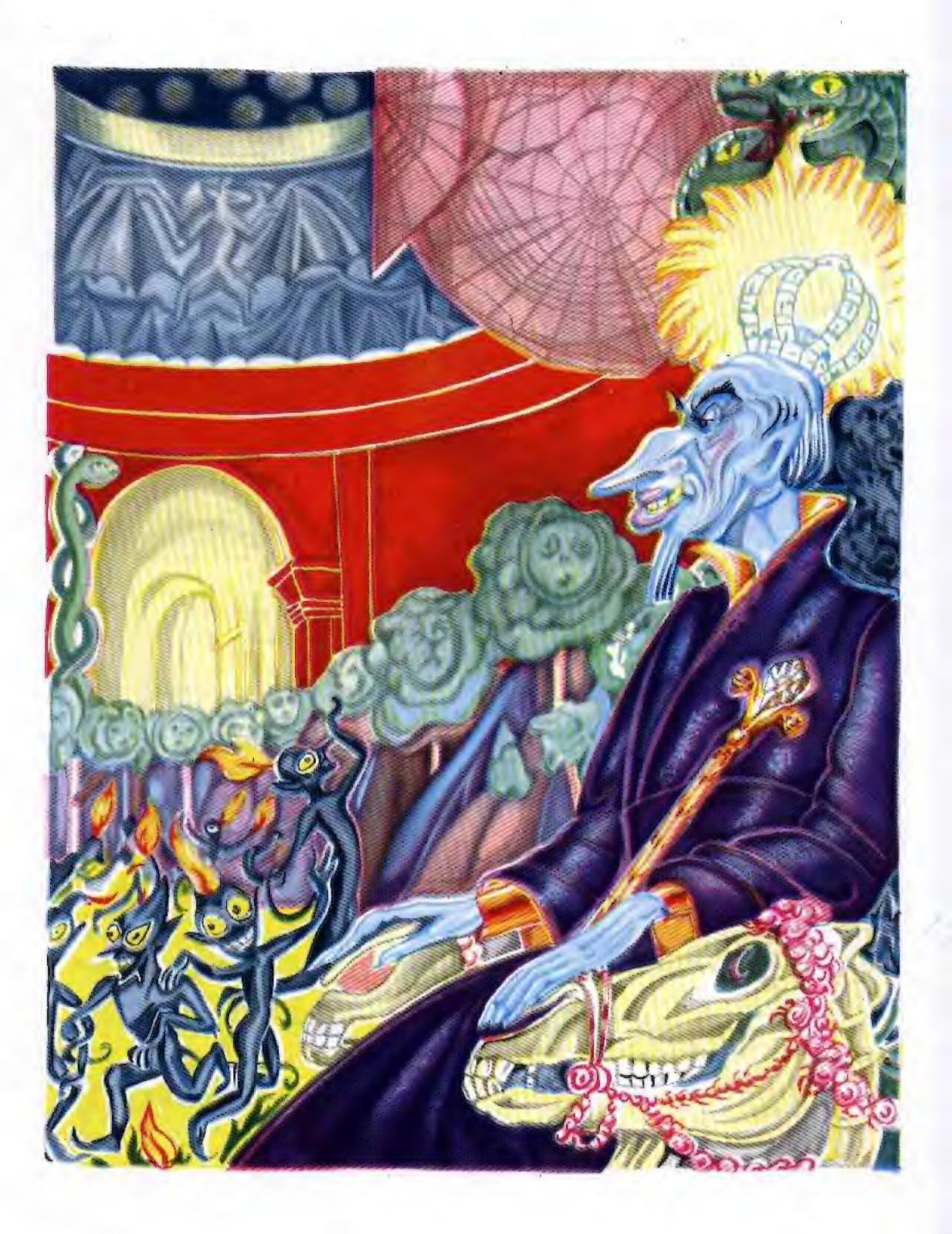

نَجَاحِ ٱلشَّابِ، فِي ٱلْإِجَابَةِ عَنِ ٱلسُّوَّالِ ٱلشَّالِثِ، فَأَصْبِحَ زَوْجَةً لَخَاحِ ٱلشُّوَّالِ ٱلشَّالِثِ، فَأَصْبِحَ زَوْجَةً لَهُ ، وَحِينَئِذٍ لَا أَسْتَطِيعُ ٱلْخُضُورَ لِلمُقَابَلَتِكَ . . . .

قَالَ ٱلسَّاحِرُ ؛ لَا تَخَافِي، وَلَا تُنفَكِّرِي فِيهِ. إِنَّهُ لَنْ يَنْجَحَ، وَإِلَّا كُن يَنْجَحَ، وَإِلَّا كَانَ سَاحِرًا أَقُوْى مِنْيِي وَمِنْكِ... هَيَّا يَا أُمِيرَ تِي ٱلْعَزِيزَةَ!

وَ إِلَّا كَانَ سَاحِرًا أَقُوْى مِنِيِّي وَمِنْكِ... هَيَّا يَا أُمِيرَ تِي ٱلْعَزِيزَةَ!

لَنَوْقُصْ مَعًا ٱللَّيْلَةَ!

أَمْسَكَ ٱلسَّاحِرُ بِيدِ ٱلْأَمِيرَةِ ، وَصَارَا يَرْقُصَانِ ، وَسَطَ ٱلْأَشْبَاحِ النَّارِيَّةِ ، وَٱلْعَنَاكِبِ ٱلْحَمْرَاءِ ، وَأَزْهَارِ آلنَّارِ ٱلْمُتَوَهِّجَةِ ، ٱلنَّتِي تَنْفُتُهَا الثَّعَا بِينُ السَّامَّةُ . وَقَدْ دَقَّتِ ٱلْبُومُ ٱلطُّبُولَ ، وَعَلَا نَقِيقُ الضَّفَادِعِ ، وَصَفِيرُ ٱلْجَرَادِ ، حَتَّى طَرِبَ ٱلْجَمِيعُ . . . وَصَفِيرُ ٱلْجَرَادِ ، حَتَّى طَرِبَ ٱلْجَمِيعُ . . . وَحَيْمَا أَرَادَتِ ٱلْأُمِيرَةُ أَنْ تَعُودَ إِلَى قَصْرِهَا ، طَارَ السَّاحِرُ وَحِينَمَا أَرَادَتِ ٱلْأُمِيرَةُ أَنْ تَعُودَ إِلَى قَصْرِهَا ، طَارَ السَّاحِرُ مَعَهَا ، وَوَرَاءَهُمَا الرَّفِيقُ ، يَضْرِ بَهُمَا بِٱلزَّهَرَاتِ ٱلثَّلَاثِ فِي قَسْوَةٍ ، مَعَهَا ، وَوَرَاءَهُمَا الرَّفِيقُ ، يَضْرِ بَهُمَا بِٱلزَّهَرَاتِ ٱلثَّلَاثِ فِي قَسْوَةٍ ، مَعَهَا ، وَوَرَاءَهُمَا الرَّفِيقُ ، يَضْرِ بَهُمَا بِٱلزَّهَرَاتِ ٱلثَّلَاثِ فِي قَسْوَةٍ ، مَعَهَا ، وَوَرَاءَهُمَا الرَّفِيقُ ، يَضْرِ بَهُمَا بِٱلزَّهَرَاتِ ٱلثَّلَاثِ فِي قَسْوَةٍ ، مَعَهَا ، وَوَرَاءَهُمَا الرَّفِيقُ ، يَضْرِ بَهُمَا بِٱلزَّهَرَاتِ ٱلثَّكِرِي الْمُعْرَةِ ، فَكَرِي حَتَّى آقْتَرَبُوا مِنَ ٱلْقَصْرِ ، فَقَالَ ٱلسَّاحِرُ اللَّهُمِيرَةِ ، فَلَكُودِ إِلَى اللَّهُمِيرَةِ ، فَكَرِي



دَخَلَتِ آلْأَمِيرَةُ حُجْرَتَهَا ، مِنَ ٱلشُّبَاكِ ، وَدَارَ ٱلسَّاحِرُ لِيَعُودَ لِلَّهَ الْجَبَلِ ، فَأَمْسَكَ آلرَّ فِيقُ بِذَقَنِهِ ، وَفَصَلَ بِٱلسَّيْفِ رَأْسَهُ عَنْ جَسَدِهِ ، وَرَمَى جُثَنَهُ فِي بُحَيْرَةٍ أَمَامَ ٱلْقَصْرِ ، وَعَسَلَ آلرَّأْسَ غَسْلًا جَيِدًا ، وَلَقَّهُ فِي مِنْدِيلٍ كَبِيرٍ ، وَعَادَ إِلَى ٱلْفُنْدُقِ ، فَلَمَّا فَسُلًا جَيِدًا ، وَلَقَّهُ فِي مِنْدِيلٍ كَبِيرٍ ، وَعَادَ إِلَى ٱلْفُنْدُقِ ، فَلَمَّا أَسْ غَسْلًا جَيِدًا ، وَلَقَّهُ فِي مِنْدِيلٍ كَبِيرٍ ، وَعَادَ إِلَى ٱلْفُنْدُقِ ، فَلَمَّا أَسْ تَسْأَلُهُ آلرَّ فِيقُ لَهُ ٱلْمِنْدِيلَ ، وَوَصَّاهُ ٱلنَّالِثَ . وَوَصَاهُ أَلَا يَفْتَحَهُ ، إِلَّا بَعْدَ أَنْ تَسْأَلُهُ آلاً مِيرَةُ سُؤًالَهَا ٱلثَّالِثَ . كَانَ آلُونَوَ مَا الْمَارِقَ الْمَالِقَةِ ، مُجْتَمِعِينَ فِي كَانَ آلُونَوَ رَاءُ وَالشَّهُودُ ، وَرِجَالُ ٱلْحَاشِيَةِ ، مُجْتَمِعِينَ فِي

صَاحَ ٱلْمَلِكُ ؛ يَا لَلْبُشْرَى ٱلسَّعِيدَةِ ! وَٱنْتَشَرَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَبَرُ نَجَاحٍ أَمِينٍ ، فَهَتَفَ ٱلنَّاسُ ،



وَصَدَحَتِ الْمُوسِيقَى، وَأُطْلِقَتِ الْمَدَافِعُ وَالصَّوَارِيخُ ، وَأُنِيرَتِ الْمَاذِنُ ، وَدُقَتْ أَجْرَاسُ الْكَنَائِسِ ، وَأُقِيمَتِ الْوَلَائِمُ ، وَوُزِ عَتِ الْمَاذِنُ ، وَدُقَتْ أَجْرَاسُ الْكَنَائِسِ ، وَأُقِيمَتِ الْوَلَائِمُ ، وَوُزِ عَتِ الْغَيْرَاتُ ، وَالْمَتَلَأَتِ الشَّوَارِعُ بِأَنَاشِيدِ الْفَرَحِ . . . وَالْمَتَلَأَتِ الشَّوَارِعُ بِأَنَاشِيدِ الْفَرَحِ . . . وَجَاءَ الرَّفِيقُ ، وَقَدَّمَ لَهُ ثَلَاثَ رِيشَاتٍ مِنْ وَجَاءَ الرَّفِيقُ ، فَهَنَّأُ صَدِيقَهُ ، وَقَدَّمَ لَهُ ثَلَاثَ رِيشَاتٍ مِنْ جَنَاحِ الْوَزَّةِ ، وَزُجَاجَةً صَغِيرَةً ، بِهَا سَائِلُ أَخْضَرُ ، وَالزَّهَرَاتِ جَنَاحِ الْوَزَّةِ ، وَزُجَاجَةً صَغِيرَةً ، بِهَا سَائِلُ أَخْضَرُ ، وَالزَّهَرَاتِ الشَّلَاثُ ، النَّى أَخَذَهَا مِن الْعَجُوزِ ، وَقَالَ لَهُ ، ضَعْ بِجَانِبِ

آلسَّرِيرِ حَوْضًا بِهِ مَاهُ ، وَصُبَّ فِيهِ آلسَّائِلَ ٱلْأَخْضَرَ ، وَآرُمِ فِيهِ آلرِّيشَاتِ آلثَّلَاثَ ، وَآلزَّهُو اَتِ آلثَّلَاثَ ، ثُمَّ رُشَّ ٱلْأُمِيرَةَ بِهَذَا آلْمَاءِ ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، لِتُحِبَّكَ ، وَلِيَبْطُلَ سِحْرُ ٱلسَّاحِرِ آللَّعِينِ !

عَمِلَ أَمِينٌ بِوَصِيَّةِ آلرَّفِيقِ ، فَرَشَّ آلاً مِيرَةَ بِالْمَاءِ ، فَصَاحَتْ وَآنَّتُ فَضَ جِسْمُهَا ، وَتَحَوَّلَتْ إِلَى وَزَّةٍ كَبِيرَةٍ سَوْدَاءَ ، لَهَا عُيُونَ بَرَّاقَةٌ ... رَشَّهَا مَرَّةً أَنْ اللَّهُ ، فَاضْطَرَبَتْ ، وَآرْتَمَتْ عَلَى آلاً رُضِ ، كَأَنَّهَا دَجَاجَةٌ مَذْ بُوحَةٌ ، وَآتَقْلَبَتْ وَزَّةً بِيْضَاءَ ، إلَّا رَأْسَهَا وَرَقَبَتُهَا دَجَاجَةٌ مَذْ بُوحَةٌ ، وَآتَقُلَبَتْ وَزَّةً بِيْضَاءَ ، إلَّا رَأْسَهَا وَرَقَبَتُهَا ... فَرَشَّهَا مَرَّةً قَالِيَةً ، فَإِذَا بِهَا تَصِيرُ أَمِيرَةً جَمِيلَةً ، بَلْ أَجْمَلَ آلْبَنَاتِ خَلْقًا وَخُلُقًا !

وَ فِي الصَّبَاحِ ، عَادَ ٱلرَّفِيقُ ، وَعَصَاهُ فِي يَدِهِ ، وَكِيسُهُ عَلَى ظَهْرِهِ ، فَحَيَّا ٱلْعَرُوسَيْنِ ، وَتَمَنَّى لَهُمَا ٱلسَّعَادَةَ وَٱلتَّوْفِيقَ ، وَأَخْبَرَهُمَا بَعَرْمِهِ عَلَى ٱلسَّفَرَ . . .

حَزِنَ أُمِينٌ وَقَالَ: وَ لِمَاذَا تُسَافِرُ؟ إِنَّنِي لَا أُطيقُ فِرَاقَكَ! فَعِشْ مَعَنَا وَ لَا تَرَ ْ حَلْ ... فَهَرَ " ٱلرَّفِيقُ رَأْسَهُ، وَقَالَ فِي صَوْت رَقِيقِ حَنُونِ: لَقَدِ آنتَهَ عَمَلِي يَا أُخِي ! إِنَّ كُلَّ مَا فَعَلْتُ مَعَكَ كَانَ دَيْنًا عَلَى "... هَلْ تَذْكُرُ ٱلْمَيْتَ، ٱلنَّذِي كَانَ ٱلشِرِّيرَانِ يُرِيدَانِ إِخْرَ اجَهُ مِنْ مِنَ ٱلْمَالَ لِيَتُوكَا ٱلْمَيتَ

مُسْتَرِيعًا فِي نَعْشِهِ ؟ أَلَا تَذْكُرُ ذَلِكَ ؟ إِنِي هَذَا ٱلْمَسِّتُ! وَٱخْتَفَى ٱلرَّفِيقُ...

اِسْتَمَرَّتِ ٱلْأَفْرَاحُ شَهْرًا كَامِلًا، وَعَاشَ أَمِينٌ وَٱلْأَمِيرَةُ، وَوَجَيْنِ سَعِيدَيْنِ ، مُخْلِصَيْنِ ، وَرَزَقَهُمَا ٱللهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ ، وَسَعِدَ ٱلْمَلِكُ بِمُلَاعَبَةِ أَخْفَادِهِ وَمُدَاعَبَتِهِمْ . . .

ثُمَّ مَانَ ٱلْمَلِكُ ، فَصَارَ أَمِينٌ مَلِكًا ، وَصَارَتِ ٱلْأَمِيرَةُ مَلِكًا ، وَصَارَتِ ٱلْأَمِيرَةُ مَلِكَةً ، وَكَانَتْ أَيَّامُ مُكَمْهِمَا أَسْعَدَ ٱلْأَيَّامِ!





## أسئلة في القصة

- (١) ماذا فعل أمين بعد أن مات أبوه ؟
  - (۲) ما الحلم الذي رآه ؟
- (٣) لماذا ترك المدينة التي نشأ فيها ؟ وكيف حصل على النقود قبل أن يتركها ؟
  - (٤) ما فعل حين مر" بقبر أبيه ؟
- (٥) أين قضى ليلته الأولى بعد أن غادر المدينة ؟ وماذا رأى بعد أن استيقظ من نومه ؟
  - (٦) اذكر ما حدث بين أمين والرجلين الشرّيرين .
    - (٧) ما رأيك فيها كان الشر يران يعملان ؛
- (۸) كيف استطاع أمين أن يجعل الشريرين يتركان الميت ؛ وبماذا تستى عمله هذا ؛
   أتستيه مروءة وشهامة أم إسرافاً وتبذيراً ؛
  - (٩) صف ما رأى أمين في الغابة من مناظر عجيبة .
- (۱۰) أين قابل أمين الرفيق المجهول ؟ ... صف هذا الرفيق، واذكر الحديث الذي جرى بينه وبين أمين .
  - (۱۱) ماذا رأى الصديقان وهما يتناولان غداءهما ؟
  - (١٣) ما الآجر الذي طلبه الرفيق لمعالجة العجوزة ؟ وبماذا أجابته ؟
    - (١٣) صف ما رآء الصديقان في الفندق حينها وصلا إليه .
      - (١٤) لماذا حزن صاحب الأرجوز ؟
  - (١٥) كيف عالج الرفيق الدُّمَى ؟ وما أثرَ هذه المعالجة ؟ وْماذا أخذ نظير قيامه بها ؟
    - (١٦) أين ذهب الصديقان بمد أن تركا الفندق ؛ وماذا رَأيا في طريقهما ؟
      - (١٧) كم مرةً استعمل الرفيقُ سيفَ صاحبِ الأرجوز ؟
- (١٨) وصل الصديقان إلى مدينة كبيرة ، ونزلا بأحد فنادقها ، وهناك سمما الناس يتحدثون عن الملك ، وعن ابنته الأميرة ، أحاديث مختلفة . اذكر ما سمماء .

- (١٩) أين شاهد الصديقان الأميرة ؟ وماذا تذكّر أمين حينها رآها ؟
  - (٣٠) صف الأميرة، وموكبها، وحاشيتها .
- (٢١) كيف كانت الأميرة تقابل خُطَّابها ؟ ولماذا كانت تأمُّر بإعدامهم ؟
- (٣٢) اذكر ما جرى لأمين منذ ذهب إلى مقابلة الملك، حتى عاد إلى رفيقه في الفندق .
  - (٣٣) لماذا طارت الأميرة إلى الجبل ؟ وكيف طار الرفيق وراءها ؟ ﴿
- (٣٤) ما هي الأسئلة التي ألقتها الأميرة على أمين ؟ وأمام مَن سألنه ؟ وكيف عرف الإجابة عنها ؟
  - (٣٠) فِيمَ استخدم الرفيقُ الزهراتِ الثلاثَ التي أخذها من المرأة المجوز ؟
    - (٢٦) ما المناظر العجيبة التي شاهدها الرفيق في كهف الساحر ٢
- (۲۷) ماذا جرى للأميرة بعد أن سمعت من أمين الإجابة الصحيحة عن أسئلتها ؟ وكيف كان أثر هذه الإجابة في نفوس الملك والقضاة والشهود ؟
  - (٢٨) كيف كانت نهاية الساحر اللمين؟
  - (٢٩) ما هي الهديَّة التي قدّمها الرفيق لأمين بعد أن تمَّ زواجه بالأميرة ؟ وبمَ أوصاه ؟
    - (٣٠) من هو الرفيق المجهول ؟ وهل تحبّ أن يكون لك صديق مثله ؟

